مَن كَانَ بُرِيدُ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ وَ أَعْمَالَهُمْ فِبِهَا وَهُرْفِهَا لَا يُبْغَسُونَ ١ وَأُولَلِّكَ أَلَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ إِلَّا أَلْنَارٌ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ۞ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّيِّهِ وَيَنْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن فَبَلِهِ وَكَنْكُ مُوسِيَ إِمَامًا وَرَحْمَةً اوْلَيْكَ يُومِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ أَلَاحَزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْبَةِ مِتِّنَهُ ۚ إِنَّهُ اَ لَحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَلَكِ يَنَ أَكْتَرَ أَلْتَاسِ لَا يُومِنُونَ ۞ وَمَنَ اَظُلَمُ مِتَنِ إِفْ نَبَرِي عَلَى أَلَّهِ كَذِيًّا ۖ وَلَكِّمِكَ بُعُرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشُّهَادُ هَوْ لُآءِ الذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُرَّةً أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ۞ الذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبُّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ١ أَوْ لَإِنَّكَ لَرَ يَكُونُوا مُعْجِينِ بنَ فِي إِلَا رَضِ وَمَا كَانَ لَمُحْمِرِ مِن دُونِ إِللَّهِ مِنَ آوْلِيَآءٌ يُضَلَّعَفُ لَمُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْنَطِيعُونَ أَلْسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَلِيْكَ الذِبنَ خَسِرُوۤاْ أَنَفْسَهُمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ نَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْلَخْسَرُونَ ١ إِنَّ أَلَدِ بِنَءَامَنُواْ وَعَجِلُواْ الصَّلِحَتِ وَأَخْبَنُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُوَ أَوُلَإِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ مَنَالُ الْفَرِيقَيْنِ